نعم لتحرير المرأة !

هل المرأة في حاجة إلى تحرير؟ وما الحرية التي يريدونها للمرأة؟ وما معنى تحرير المرأة؟ وما معنى هذه المؤتمرات التي لا ينتهي أحدها حتى يعدون لمؤتمر آخر؟ كان من آخرها "مؤتمر السكان والتنمية" في القاهرة عام 1415هـ/1995م إلى " مؤتمر المرأة العالمي الرابع" في الصين بعد ذلك بسنتين.لا شك أن الحرية المقصودة ليست مقابل الرق فعهد الرق قد انتهى (على الأقل نظريا في معظم دول العالم).

لقد بدأت فكرة تحرير المرأة في أوروبا التي عانت فيها المرأة - وما تزال تعاني- من أنواع الاضطهاد حيث يتضمن تراثهم الفكري محاورات هل للمرأة روح أو

لاً وُهلَ المرأة إنسانَ أو لإ؟

وظلت المرأة في أوروبا تكسب حقوقاً ومكانة حتى انتقلت من النقيض إلى النقيض؛ من كائن لا قيمة له ولا كرامة إلى انفلات شبه كامل. فقد ظن القوم أن المساواة بين الرجل والمرأة ينبغي أن تتجاهل كل الفروق التي فطر الله سبحانه وتعالى الرجل والمرأة عليها.

والحرية الغربية للمرأة إنما هي حرية كاذبة ، فالمرأة الغربية التي يريدون أن تكون المثال لنساء العالم تعاني من أنواع الاضطهاد ؛فقد أُخرجت من بيتها لتعمل مثل الرجل تماماً ولكن دون الحصول على الأجرة نفسها.والمرأة في الغرب أداة للإغراء والإثارة الجنسية ،فالمجلات الخليعة ما تزال رائجة لديهم، فبعض هذه المجلات ما تزال تصدر منذ أكثر من خمسين سنة مثل مجلة (بلاي بوي) وغيرها.وقد نشرت صحيفة عربية قبل أسابيع صورة شرطية أمريكية أو أوروبية تقاضت مبلغاً كبيراً مقابل التعري أمام الكاميرا.(وللطرافة فقد كتبت الجريدة ان المبلغ الكبير الذي تقاضته المرأة كان مقابل جهدها!!!).

جهدها!!!). ونظراً لأن الأوروبي منذ نهضتم التي بدأ من خلالها السيطرة على الأمم والشعوب محتلاً الأرض ومسيطراً على خيراتها وجاعلاً أسواقها أسواقاً لمنتوجاته الصناعية والزراعية، ظن منذ ذلك إلحين أن فكره أيضا يجب أن

يسود ِالعالم كلُّه.

أي تحرير يريدون للمرأة؟ أهي حرية تفكك الأسرة ،وضياع الأبناء واختلاط الأنساب العجيب أنهم ينشرون دراسات عن واقعهم تثبت فشل هذا الفكر المنحرف. فالحكومة البريطانية تنشر سنوياً دراسة عن الأوضاع الاجتماعية. وكانت آخر دراسة نشرت هناك وعرضت جريدة التايمز طرفاً منها أثبت أن الانجليز أصبحوا ينفرون من الزواج؛ فارتفعت نسبة العزوبية بسبب تعايش الرجال والنساء دون زواج، بل إنهم قد ينجبون خارج الزواج

،وتسمع الأصوات هنا وهناك مطالبة بمعاملة خاصة لمثل هؤلاء الأبناء .كما طالب بعض هؤلاء معاملتهم معاملة المتزوجين في مسألة

الضرائب.

وكان من نتائج هذه الحرية أن ارتفع عدد المواليد خارج مؤسسة الزواج حتى كاد أن يصل إلى أكثر من ربع المواليد الشرعيين وتكاد الشرعية تضييع حين ترتفع نسبة الخيانة الزوجية فيشك الرجل في أبنائه ويشك الأبناء في آبائهم وقد وصل بهم هذا الأمر أن مطرباً فرنسيا يغني أغنية تقول كلاماتها أنه بحث عن فتاة ليتزوجها وكل ما وجد واحدة قال له الأب: "هذه أختك ولكن أمّك لا تعلم" فلما لم يجد فتاة يتزوجها ذهب إلى أمّه وقال لها ما دار بينه وبين أبيه، فقالت له: "إنّ أباك ليس أباك ولكنه لا يدري"،

ومن مشاكل حرية المرأة عندهم أن ارتفع عدد الأطفال الذين يعيشون في أسرة ليس فيها إلا والد واحد (الأب أو الأم). فأي حياة هذه؟ ألا يهدد هذا بنشأة أجيال تعاني نفسياً ولا تجد تربية سوية .فالطفل يحرم من الأب أو الأم وقد يكون الواحد منهما يسكن في البيت المجاور ولا يعرف الطفل أن هذا هو أبوه أو هذه أمه.

واكتشفت الدراسات الغربية مخاطر الاختلاط في التعليم على التحصيل العلمي -

لم يذكروا الأخطار الأخلاقية - فسعت بعض المدارس البريطانية للفصل بين الذكور والإناث في بعض الدروس للرفع من مستوى الطلاب .وقد أثبت نتائج امتحانات الثانوية العامة في بريطانيا العام الماضي تفوق المدارس غير المختلطة.ولكن الغرب مبتلي بأن أصحاب القرار لم يعَجبهَم مثلً هذه الخطوات فعدوها صورة من صور الرجعية.-وهكذا فالعودة إلى الفطرة الصحيحة تعد

ر جعية.

وقد انتقل البلاء إلى العالم الإسلامي فقد كتب المؤلف المعروف أسامة أنور عكاشة قصة (ضمير أبلة حكمت) الذي تقع أحداثها في مدرسة للبنات في المرحلة الثانوية يقوم بتدريسهن مجموعة من المدرسين والمدرسات، وتحتوى القصة بعض المناظر الغرامية بين المعلمين والمعلمات، ولكن الأمور كانت-في القصة - طبيعية بين الطلاب والطالبات ومعلميهم والمصيبة أن صراعات حكمت ضد الباطل تأسر المشاهد فتصبح الأشياء الأخرى ثانوية من اختلاط وخلوة ومخالفِة للشرع.

هل حقاً تحتاج المرأة الحرية؟ وأي حرية هذه.نعم إنها الحرية من هيمنة الفكر الغربي الذي حطّ من شأن المرأة

تساءلت في السطور السابقة عن المقصود بتحرير المرأة؟ وهل هذا التحرير هو الذي يفهمه الأوروبيون، ويريدون فرضه على الأمة؟ وفي هذه المقالة أتناول بإيجاز صوراً من محاولات الغرب لفرض هذا التحرير المزعوم على العالم الإسلامي.

ولنفهم هذا الموضوع أستعرض بعض الصور التاريخية لنظرة الغرب للمرأة؛ ففي كتاب (الاعتبار) لأسامة بن منقذ يصف المؤلف معاملة الغربيين للمرأة بكثير من الاستهجان والازدراء والاحتقار.وهذه بعض عبارات ابن منقذ: "وليس عندهم شيء من النخوة والغيرة، يكون الرجل منهم يمشي هو وامرأته يلقاه رجل أخر يأخذ المرأة ويعتزل بها ويتحدث معها ،والزوج واقف ناحية ينتظر فراغها من الحديث .فإذا طولت عليه خلاها مع المتحدث ومضى." وذكر ابن منقذ أمثلة أخرى بليغة في الدلالة على عدم الغيرة.

أما الصورة الثانية فهي أن حوادث الاغتصاب قد ارتفعت في الولايات المتحدة الأمريكية في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات في أوج ما سمي عندهم(الثورة الجنسية)، فاستضافت إحدى قنوات التلفزيون محامية عجوز، فكان مما قالته: "إنّ المرأة بحاجة دائمة لحماية الرجل،ولا ينبغي لها أن تخرج في أي وقت وبخاصة في الليل بدون رجل." ولكن النساء الأمريكيات ضحكن منها واستهزأن بكلامها ووصفنها بأنها رجعية. ولما كان هذا النصح لا يلقى اهتماماً عند من فقد

نور المنهج الرباني فقد ازدادت نسبة جرائم الاغتصاب.

فإذا كان مصطلح (تحرير المرأة) مناسباً للمرأة الغربية فهل كان مناسباً للمرأة المسلمة؟ لقد كانت أولى خطوات إفساد المرأة المسلمة في أثناء الحملة الفرنسية على مصر -رغم أن البعض يراها حملة تنوير-فقد جاءت الحملة بعدد من النساء المسلمين، ويذكر الجبرتي أن الحملة قامت باختطاف بعض النساء المسلمات وفرضت عليهن التبرج وزوّجت بعضهن من رجال فرنسيين حتى إذا عدن إلى المجتمع المسلم عدن بنفسية مختلفة فأحدثن ما يريد الغرب من إفساد.

أما الخطوة الثانية فكانت في الطلبة المبتعثين الذين عاد بعضهم من أوروبا منبهراً بوضع المرأة هناك فأعجب رافع رفاعة الطهطاوي بوضع المرأة في المجتمع الفرنسي وما كانت تلقاه -على الأقل ظاهرياً- من اهتمام الرجل وتكريمه، وقارن ذلك بصورة المرأة في مصر حيث كان الجهل يعم المرأة والرجل على حد سواء. وكانت المقارنة ظالمة لأنها تقارن الرقة الظاهرية بواقع المسلمين المتخلف.ومع ذلك فالنظرة المسلمة الفاحصة تؤكد على أن وضع المرأة المسلمة كان أفضل رغم سلبياته.

وجاءت الخطوة الثالثة بإصدار الكتب إلمنادية بالتحرير المزعوم للمرأة فتولى قاسم أمين في مصر كِبَر هذه الحملة بكتابه (تحرير المرَّأة)، وظهر شبيه له في تِونسِ وهو الطاهر الحداد في كتابه (امرأتنا أمام الشريعة والمجتمع) الذي أسهمت البعثات التنصيرية بنشره في أنّحاء الشمال الأفريقي. ولم يكتف الاحتلال بالكتب بل أسهمت الصحافة ووسائل الأعلام الأخرى مِن مسرح وغيره في نشر فكرة تحرير المرأة المزعوم على الطريقة الغربية. فقد ظهرت فرق من أمثال فرقة فاطمة رشدي وبديعة مصابني أول راقصة تظهر في مسارح الرقص في هذه الحملة ضد المرأة المسلمة. وكان هناك اتفاق بين الاحتلال الفرنسي والانجليزي في هذه المسائل رغم الخلاف في كثير من القضايا السياسية لكن إفساد المجتمعات المسلمة لم يكن موضع خلاف ِأبداً.

فهل كان هذا حقاً تحريراً للمرأة المسلمة أو إخضاعاً لها للقيم الغربية ؟ وفي المقالة القادمة نتناول بإذن الله آخر مخططات الغرب لفرض قيمه ومبادئه

بعد أشهر قليلة ستجتمع آلاف

النساء من أنحاء العالم في بكين (سبتمبر 1995م) في مؤتمر المرأة العالمي الرابع، وقد خططت الجهات التي تهيمن على هذه المؤتمرات لاتخاذ قرارات تكون ملزمة لجميع الدول.وتعقد هذه المؤتمرات تحت مظلة الأمم المتحدة التي ترى نفسها حكومة العالم القادمة أو أداة في يد حكومة العالم وإن لم يكن من الناحية العسكرية، ولكن من الناحية

الفكرية.

وينبغي أن أقدم تمهيداً للحديث عن هذه المؤتمر بموجز سريع للمؤتمرات السابقة: ففي عام 1975م عقدت الأمم المتحدة مؤتمراً بعنوان (عشر سنوات من اجل المرأة) ،وجاء مؤتمر عام 1979م تحت شعار (إزالة جميع الفوارق بين الرجل والمرأة)، وكان مؤتمر (استراتيجية النظرة إلى الأمام في قضية المرأة اسنة 1985م، والاجتماع الوزاري في جاكرتا عام 1990م. والاجتماع التحضيري لمؤتمر المرأة العالمي الرابع في بكين، والاجتماع العربي الإقليمي التحضيري للمؤتمر نفسه والذي عقد في التحضيري للمؤتمر نفسه والذي عقد في العاصمة الأردنية في الفترة من 3إلى 5 نوفمبر 1994م.

ولم يقتصر الحديث عن المرأة في هذه المؤتمرات فهناك مؤتمرات أخرى كان بعضها يربط بين المرأة والطفل أحياناً ،والتنمية والبيئة أحياناً أخرى، ومنها أيضاً المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، ومؤتمر السكان

والتنمية.

إن هذا النشاط الضخم وملايين الدولارات التي تنفق من أموال الدول فقيرها قبل غنيها تقصد إلى أهداف محددة أبرزها ما يأتي: أولاً: المساواة التامة بين المرأة والرجل بحيث تتاح للمرأة الفرصة للمشاركة في النشاطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.وتحت هذا البند الدعوة الى السلام وتطبيع العلاقات مع يهود.

ثانياً: إطلاق الحرية للمرأة في جميع المجالات والقضاء على القيود التي تضعها التشريعات الحالية التي تراعي ظروف المرأة الخاصة وطبيعتها.(يقصدون تشريعات الإسلام)

ويمكن تفسير هذه الأهداف بما يأتي : 1- إن الأسرة ليست نظاماً فطرياً ،ولكن الاتصال الحر بين الرجل والمرأة هو الفطرة الطبيعية.

2- من حق المرأة ممارسة رغبتها الجنسية دون الحاجة إلى الزواج أو الأولاد فإن هناك من وسائل الطب ما يمنع الحمل.

3- إنكار الدعوات الدينية التي تدعو إلى العفاف والبكارة وكذلك الإنجاب بحجة إفساد الحمل والولادة لجمال المٍرأة وجسدها.

4- عدم التفريق بين امرأة المجتمع الفاضلة وبين الغانية الراقصة، وجعل الأخيرة المثل الأعلى لتقلدها كل النساء.

5-إلغاء العقود المدنية في الزواج وظهور نظريات الترابط بين الرجل والمرأة بدون

عقد مكتوب.

نعم لتحرير المرأة من هذه المؤتمرات أو المؤامرات الدنيئة للقضاء على تميز وضع المرأة المسلمة. ولكن كيف يتم ذلك ؟ لا بد من عمل قوي ومكثف لتوضيح الموقف الإسلامي. إن غياب إعلامنا العربي الإسلامي عن الساحة الدولية جعلهم ينشرون بيننا أراءهم ومواقفهم ،وكما هو معروف فلا يحدث الغزو الفكري إلاّ في غياب الإعلام الإسلامي.

ويمكن للعمل في هذا المجال أن يكون على محورين الجبهة الداخلية بتكثيف المحاضرات والندوات التي توضح موقف الإسلام من المرأة ،وكيف أنه لا عز ولا سُعادة للمرأة إلاًّ في الإسلام. وكما استخدم الغرب وسائل الإعلام المختلفة من صحافة وإذاعة وتلفاز وسينما وغيرها في نشر مبادئه وفكره فعلى المسلمين أن يتمكنوا من استخدام هذه الوسائل لنشر ما عندهم من الحقِ.

أَما المحور الثاني فهو الجبهة الخارجية، وكما قال الشاعر (ومن لاً يذد عن حوضه بِسلاحه)، فعلينا أن نُنطِّلق إلى إعلَّامهمُ ونبحث عن كل الفرص الممكنة لنشر نظرة الإسلام. ومما يدل على نجاح الإسلام أن عدداً من النساء البريطانيات أقبلن على الإسلام عندما عرفنه معرفة صحيحة. نعم لتحرير المرأة من المؤامرات الغربية، فقد آن الأوان أن تعود المرأة المسلمة إلى الوضع التي أراده لها الإسلام فليس لها عز ولا سعادة إلا في الإسلام. وليطمئن الرجل أنه لن يسعد مع المرأة إلا إذا التزما جميعا تعاليم الإسلام.

## ماذا بعد مؤتمر السكان؟

وهكذا انتهى مـؤتمر السـكان بخـيره وشـره، فماذا علينا أن نفعـل حـتى يحين موعـد المـؤتمر القادم؟ أما خير هذا المؤتمر فهو أنه أثبت صـحوة هـذا الأمـة ويقظتهـا حيث ظهـرت المقـالات هنـا وهناك في صحافتنا المجلية تعارض المؤتمر وتفند مسوّدة قراراته. ولا بد أن أشيد بصحيفة "المدينــة المنورة" الـتي خصصـت مسـاحات واسـعة لنشـر فقـرات واسـعة من مسـودّة القـرارات، وقـدمت عدة مقالات لعدة كتاب منهم الأستاذ محمد صلاح الدين ورضا لاري وعبد القادر كمال وغيرهم، كما أن وسائل الإعلام الأخرى في البلاد الإسـلامية من تبنى نقد المؤتمر ومعارضته.

ومن الخير الـذي يمكن أن نجنيـه من انعقـاد هـذا المــؤتمر هـو التأكيـد على وجــوب الحضـور الإسلامي في دوائر الأمم المتحدة منـذ الخطـوات الأولى لعقد مؤتمر قادم. فقد كتب سعد الدين إبراهيم أستاذ علم الاجتماع بالجامعية الأمريكيية في القــاهرة (أحــد المتحمســين للمــؤتمر) أن "الأعمال التحضيرية تمتد إلى عدة سنوات، بل إنه بمجرد الانتهاء من واحد منها يبدأ الاهتمام بالإعداد للمُؤتمر النّذي يلينه." وذكّر في موضع آخر أن المسوّدات المختلفة للوثيقة قـد قـرئت ونوقشـت في ثلاث ندوات في الإسكندرية والمنيا والقاهرة، وشارك في هذه النـدوات خـبراء وأطبـاء و"رجـال دين" إسلامي ومسيحي.(ليس في الإسلام رجـال دين) فمــتي كــانت هــذه النــدوات؟ ومن الــذي حضرها نيابة عن علماء الدين الإسلامي؟ أم إن لسعد الـدين إبـراهيم وغـيره معـايير خاصـة في تحديد علماء الـدين؟ والحقيقـة كيـف يمكن لعـالم مسلم أو حـتِي مسـلم عـادي أن يقبـل أن تقـول المسـودةَ بـأن "الصـحة التناسـلية هي حالـة مُن الرفاهية العقلية والاجتماعية، ولا تقتصر على غياب مرض أو إعاقـة في جميـع الأمـور المتعلقـة بالجهاز التناسلي ووظائف وعملياته، لـذلك فـإن الصُحة التناسِليَة تَنطوي على أن يكون الأفراد قادرين على التمتع بحياة جنسية مرضية ومأمونة، وان تكِون لديهم القدرة على التناسل، وأن يكونوا أحرارا في تقرير موعد وتواتر ذلك(عـدد المـرات) ..."(1) أو غيرها من الفقرات التي تجعـل الشـذوذ ممارسـة جنسـية يضـمنها إعلان الأمم المتحـدة لحقوق الإنسان، وتتحدث عنها هذه الوثيقة بألفاظ عامة..(2)

وقبـل أن نحـاول الـدخول إلى دوائـر الأمم المتحـدة حـتى لا يقضـى الأمـر أو تقضـى الأمـور والمسلمون "غياب" علينا أن ندرس دراسة علمية واعيـة المـؤتمرات الأربعـة السـابقة ونتائجهـا.(3)

<sup>· -</sup>الفصل الرابع الفقرة 29 من مسوّدة القرارات أو الوثيقة ·- انضِمت اسبانيا مؤخراً في شهر يونيو 2005م إلى الدول التي أقرت مشروعية زواج المثليين (الشاذين) بعد هولندا والسويد وغيرها

<sup>3 -</sup> هذه المؤتمرات هي 1- روما فبرايرِ 1954م- بلغراد مارس 1965م- بوخارست (رومانیا) أبریل 1974م-13

وبعد فهذه الدراسة يجب أن يقوم بها مجموعة من العلماء وأن تعقد عـدة نـدوات قبـل بـدء هـذه الدراسة للاتفاق حول الخطوط العامة لهذه الدراســات وإعــداد النقــد العلمي للمــؤتمرات

السابقة ونتائجها.

ومن الخير الذي جاء به هذا المؤتمر أِن كثيراً من ِالمعلومات قد كُشفت وغُرضت عرضـاً علميـاً جيدا ، وهذه المعلومات التي تخص الإنتاج العالمي أكـثر من سـبع مـرات بينمـا لم يتضـاعف عـدد السكـان في العالم سوى مرة واحدة. وأن الخلــل إنما هـو في أن سـكان الشـمال الـذِين لا يزيـدون عـن 20% من سـكان العـالم يسـتأثرون بثمـانين بالمئة من الإنتاج. وتناول عمارة مسائل أخرى مثـل الخـل بين أسـعار المـواد المصـنّعة وأسـعار المـواد الأوليـة، وكـذلك الخـل فيمـا يُنفـق على التسلح وبين ما ينفق على الزراعة والصناعات المدنية والسيطرة الفكرية والثقافية للغرب أو الشمال.

وقد كتِبت جريدة الحياة (30/أغسطس 1994م) نقلاً عن معهـــد الرقابـــة العـــالمي أن المشكلة "ليست في عجـز الكـرة الأرضـية عن تأمين الغذائي للأعـداد المتزايـدة مِن السـكان بـل في سوء التوزيع". بـل إن الأمـر أخطـر من ذلـك وهي الــتي يطلــق عليهــا الكــاتب في جريــدة الواشنطن بوست ستيفن روزنفيلد "القدرة

مكسيكو سيتي بالمكسيك 1984م.

المتنامية لاستهلاك المصادر وإنتاج النفايات" لــدى

الأمريكيين بالطبع.

إننا بانتظار المؤتمر القادم أن نتابعه خطوة مطوة سواءً اجتماعاته العلنية أو غير العلنية أو ما يتم خلف الكواليس، فما دامت هذه المؤتمرات توثر في حياتنا اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً وسياسياً فيجب أن يُسمع الصوت الإسلامي عالياً. وحتى يعقد المؤتمر القادم لا بد من حملة ثقافية واسعة لتوضيح حقائق الفرق بين الشمال والجنوب في الإنتاج والاستهلاك ولا بد أيضاً من العمل على رفع إنتاجية العالم النامي لينافس بحق على مصادر العالم وموارده وعلى الساحة الثقافية والفكرية. ولنتذكر أن من الواجب على المسلمين جميعاً أن يحملوا دعوته إلى العالم كله، المسلمين جميعاً أن يحملوا دعوته إلى العالم كله، كل واحد حسب قدراته وعلمه.

بين موقف المسلمين وموقف الكاثوليك من مؤتمر السكان

مئتان وخمسون ألف فلبيني تجمعوا في مانيلا (العاصمة الفليبينية) بناءً على دعوة من الكنيسـة الكاثوليكية في الفيليبين للضغط على حكومتهم لرفض مقررات المؤتمر الدولي الذي سيعقـد في القاهر الشهر القادم (سبتمبر 1994م) بعنوان "السكان والتنمية"۔

وقد ذكرت صحيفة "التايمز" اللندنية في عددها الصادر يوم 15 أغسطس 1994م أن الكاردينال رئيس الكنيسة الكاثوليكية كرّر تنديد الفاتيكان للوثيقة المسودة للمؤتمر الدولي الذي سيعقد في القاهرة قائلاً بأنه يدعو إلى الإباحية على مستوى العالم ويبيح الإجهاض. ويضيف الخبر أن الكنيسة كانت تأمل أن تحصل على تواقيع مليون نصراني كاثوليكي للاحتجاج ضد هذا المؤتمر، وأشار الخبر إلى أسباب أخرى تخص نصارى الفلبين للاعتراض على القرارات التي يدعو إليها مؤتمر القاهرة.

أُما في العالم الإسلامي فماذا فعل المسلمون؟ لم تورد وسائل الإعلام عن أي رد فعل فعل جماعي لهذه المؤامرة الماكرة الخطيرة. غير أنني رصدت مجموعة من المقالات التي أرجو أن تصل إلى أسماع وأنظار المسؤولين في الدول الإسلامية ليكونوا على حذر ويرفضوا ما جاء في مسودة قرارات المؤتمر. ومن هذه الكتابات ما يأتى:

ذكتب فهمي هويدي في "الشرق الأوسط"(1) بعنوان "لهذه الأسباب نرفض مؤتمر وقف نمو البشرية، ولعل أخطر ما في هذا المؤتمر أنه كُما يقول هويدي: " أن تتحول الأَمم المتحدة وكأنها الدولة الكبرى التي تملي على الرعايا المنتشرين في أنحاء العالم رؤية آحادية ليس في الاقتصاد والسياسة، وإنما في السلوك الاجتماعي المحكوم بثقافات وديانات وتراث تلك الشعوب\*، وليت تلك الرؤية تتسق مع تلك الثقافات والديانات وإنما هي تصطدم معها اصطداملًا مباشرا وتستهين بها بطريقة مهينة وفجة".

أما الكاتب الثاني الذي خصص عدة مقالات لرفض هذا المؤتمر وتوصياته فهو الأستاذ محمد صلاح الدين الذي كتب يقول(²): "إن منطلقات المؤتمر كلها تصادم عقيدة المسلم وتناقض صريح إيمانه بالله ورسوله واليوم الآخر، وتكذب النصوص القطعية للَشَرِعَ الحَنيفَ".

وكتبت مجلة المجتمع (³) تقول: "إن المؤتمر يأتي ضمن خطة التحرك الغربية لفرض معالم النظام العالمي الجديد الذي تسيطر فيه الحضارة الغربية على مقدرات شعوب العالم، وضمان تنفيذ رؤيتها للمشكلات العالمية ، ومن بينها المشكلة السكانية."

<sup>11-</sup> عدد 5704 في 3صفر 1415(11يوليو1994م)

<sup>· -</sup> المدينة المنورة، 15 ربيع الأول 1415هـ

<sup>3 -</sup> العدد 1113 في 8 ربيع الأول 1415هـ 17

وكذلك كتب الدكتور عبد القادر طاش ورضا لاري ينددان بمؤتمر يعيد إلى الأذهان السيطرة الاستعمارية وذيولها بفرض القيم و المبادئ الغربية على شعوب العالم أجمع بما فيها الشعوب الإسلامية.

ورغم أهمية كل ما سبق فإن ما كتبه محرر نشرة "أخبار المسلمين في الولايات المتحدة" يتميز بالتحليل الدقيق والكشف عن خبايا مسوّدة القرارات التي تتظاهر بالمبادئ الإنسانية. فقـد كتبت النشرة تقول: "تعد الأمم المتحدة هذا المؤتمر أهم مؤتمر تعقده منذ عشرين سنة، وأنها ستفرض التوصيات التي جاءت في مئة وثلاث عشرة صفحة (بالإنجليزية) باستخدام "منظمة النقد الدولية" و "البنك الدولي"، وتضيف النشرة بأنه كما هي الحال مع وثائق الأمم المتحدة فقد وردت عبارات ذات مظهر جميل مثل:" دعم النمو...، دعم النمو الاقتصادي، وحقوق الإنسان" ولكنها تخفى وراء هذه العبارات خطة كاسحة لثورة جنسية تحت مظلة النظام العالم الجديد. ويدعو المؤتمر إلى الثقافة العالمية، واهم أسس هذه الثقافة "الصحة الإنتاجية" وهذا يعنى أن منّ حق السكان إشباع رغباتهم الجنسية والتناسل، ولهم الحرية في اتخاذ القرار متى وعدد المرات. ولعل من أخطر ما تضمنته المسوّدة أن من حق الأمم المتحدة فرض هذه الحرية بالطريقة التي تراها مناسبة مثل المقاطعة الاقتصادية أو الإجراء العسكري. وليس هذا فحسب فقد أوضحت

الخطة "الشيطانية" الوسائل لنشر هذه الثقافة العالمية الإباحية: التوسع في استخدام كل أنواع البرامج الترفيهية الإعلامية بما في ذلك المسلسلات التلفزيونية(¹) وغيرها...

اللهم جنب الأمة الإسلامية هذه المخططات الشيطانية وارزقنا القوة لمواجهتها بالعودة الصحيحة إلى إسلامنا.

<sup>1-</sup> بعد فترة وجيزة من هذا المؤتمر اشتدت نشاطات القنوات الفضائية ومنها على سبيل المثال "القناة الفضائية LBC والمستقبل، وقنوات أخرى كثيرة. وقد صرح مدير المحطة اللبنانية الفضائية لمجلة (الجديدة) (26ربيع الأول1418هـ قائلاً: "نعم استعملنا الجنس وهدفنا الخليج يقصد الخليج العربي والجزيرة. وقد لاحظت أن فرنسا وجهت بث القناة الفرنسية الثانية إلى بعض دول شمال أفريقيا -مجاناً- ويحتوي بث هذه القناة على الكثير الذي يخدش الحياء، ويحارب الدين ومن ذلك أنها عرضت فيلما في شهر ذي الحجة عام 1416هـ عن فتاة متحجبة وما كانت تواجهه من صعوبات حتى قررت في النهاية خلع الحجاب، لأن ذلك كان هو القرار الصواب حسب رأي مخرج الفيلم ومؤلفه والقناة.

رسائل إلى مؤتمر بكين

ينعقد قريباً المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في عاصمة الصين بكين (بيجين) ،وقد أعدت بعض المنظمات الإسلامية العدة للمشاركة في هذا المؤتمر ليرفعوا صوت الإسلام عالياً في مثل هذه المحافل الدولية ، وليخذلوا عن المسلمين ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً، فنسأل الله عز وجلُّ لهم التوفيق والنجاح.

ما ذا تريد الأمم المتحدة من وراء هذه المؤتمرات ؟لقد قيل -بحق- إن الغرب الذي يسيطر على أجهزة المنظمة يستخدمها لمواصلة نشر هيمنة الغرب الفكرية والثقافِية على دول العالم، وكأن العالم مسرحاً فارغاً يصول فيها

ويحول كما يشاء.

ولكننا نقول إن الأمة الإسلامية تملك الرسالة السماوية الخاتمة وعندها من القيم والمبادئ ما هو حقيق بالغرب أن يعرفها معرفة صحيحة ليفيد منها ويتبناها لتنفذه من كثير من مشكلاته التي أصبح بعضها مزمناً .

وابدا هذه الرسائل الموجهة إلى مؤتمر بكين بالحديث عن أسلوب الشيخ أحمد ديدات يحفظه الله ؛ فقد لقيته قبل أكثر من سبع سنوات في فندق متواضع في المدينة المنورة جئت لأدعوه ليحاضر في المعهد العالى للدعوة الإسلامية ولكنه اعتذِر بأن تلك الزيارة كانت عائلِية جداً ولم یکن پرید آن پخالف ما وعد به زوجه بان لا پنشغل عنها بالمحاضرات وخلافه .ولكني كسبت منه بضع

دقائق قال لي فيها لمّا عرف أنني من قسم الاستشراق -حفظه الله-:" علينا أن نتوقف عن الدفاع التبريري ، ومحاولة صد هجوم الغربيين على الإسلام ، بل علينا أن ننتقل إلى الهجوم مما ذكرني بالقول المعروف الهجوم هو خير وسائل الدفاع .ثم ذكر الشيخ بعض الحقائق عن المجتمعات الغربية وهو يحفظ بدقة الأرقام والإحصاءات ومن هذه الحقائق : عدد المدمنين على الخمر والمدمنين على المخدرات ،عدد المواليد غير الشرعيين في المجتمعات الغربية ، انتشار الأمراض الجنسية، المجتمعات الغربية ، انتشار الأمراض الجنسية، ارتفاع معدلات الطلاق، تفكك الأسرة إ...الخ.

وهذا المؤتمر الذي يزعم لنفسه أنه يريد تحقيق المساواة للمرأة والنهوض بمجتمعات العالم وإصلاحها عليه أن يتساءل ما المساواة التي يريدونها بين الرجل والمرأة؟ أهي المساواة التي تُخرِجُ المرأة من بيتها للعمل في الأعمال الشاقة؟ لتقود المعدات الثقيلة في المطارات وفي الشوارع العامة؟ لتشترك في تعبيد الطرق و تزفيتها؟ لقد كان العالم العربي يُقَسَّم إلى دول تقدمية وأخرى رجعية، وأذكر أنني زرت إحدى الدول التقدمية عام 1394هـ(1974م) فرأيت النساء يحملن القفف (الزنابيل) وفيها الحصى يشاركن في عملية تعبيد طريق أو تزفيته، يشاركن في عملية تعبيد طريق أو تزفيته، يريد الشاب المسلم لأمه أو أخته أو زوجته أو عمته أو جدّته أن تحمل زنبيل الحصى ؟

ما المساواة التي يريدون ؟ فهل في الدنيا قول أبلغ من قوله صلى الله عليه وسلم (النساء شقائق الرجال) ،وقد وردت كلمة نفس في القرآن الكريم اكثر من ثمانين مرة لتعني الرجل والمرأة، بل إن المرأة والرجل في الأصل من نفس واحدة كما في قوله تعالى { يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة أية أخرى { خلقكم من نفس واحدة ثم جعل أخرى { خلقكم من نفس واحدة ثم جعل أخرى { التقيقي والتأنيث المجازي لا تفرق بين التأنيث الحقيقي والتأنيث المجازي لا تفرق بين الرجل والمرأة في الزواج فكل واحد منهما يطلق عليه زوجاً فمن الخطأ حينما نقول الزوجة.

الإسلام في التكاليف قوله تبارك وتعالى: - الإسلام في التكاليف

{ لا تكلف نفس إلاّ وسعها} { ثم توفى كل نفس ما كسبت } { ووفيت كل نفس ما عملت من خير

محضرا}

إيوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها فيا أيها المؤتمرون في بكين ما المساواة التي تريدون والمسلم مأمور أن يكرم المرأة أمّاً وابنة وأختاً وزوجاً وخالة وعمة .. إن حضارتكم المادية تطالب الفتاة بان تنفق على نفسها إذا ما بلغت الخامسة عشرة ، وهاهي بيوت المسنين تكتظ بالأمهات والخالات والعمات والجدات ، فهل في العالم الإسلامي بيوت

المسنين كما عندكم ؟أليس لأن الإسلام يأمر الابن أن يبر أمَّه ثلاث مرات والرابعة أباه؟

نشرت جريدة التايم اللندنية في عددها الصادر في 4 سيبتمبر 1994 (قبل عام تقريباً)تقريراً صحافياً لمراسلة الشؤون الدينية ليزلي توماس بعنوان " النساء البريطانيات يبحثن عن الأخلاق في الإسلام" ولمّا كان مؤتمر بكين يريد للمرأة المسلمة أن تبتعد عن دينها بحثاً عن الحقوق الضائعة في زعمهم أو المساواة الموهومة فمن المناسب أن نستذكّرهم ببعض فقرات هذا التقرير .

تقول ليزلّي :" الألوف من النساء البريطانيات يصبحن مسلمات في موجة حيّرت المهتمين بشؤون المرأة، وسببت قلقاً للنصارى. فمعظم اللاتي تحولن[ اهتدين] إلى الإسلام ويزيد على عشرة آلاف امرأة خلال العقد الماضي غير متزوجات ،وهن متعلمات ومن بينهن طبيبات ومحاميات ومحاضرات تحولن إلى الدين الذي ينظر إليه على أنه دين يضطهد المرأة."

وتروي الكاتبة بعض قصص من أسلم من النساء البريطانيات وسبب إسلامهن فأولاهن هي مويرا ني كولمان (31سنة) قد تربت في عائلة كاثوليكية ايرلندية، وقد استمعت ذات يوم إلى متحدث في حديقة الهايد بارك بلندن عن الإسلام، وهنا فكرت بأنها ولدت كاثوليكية وستموت كذلك فلمساذا لا تبحث عن الإسلام، وفعلاً أصبحت مسلمة عام 1993، وغيرّت اسمها إلى

بشرى وتقول بشرى عن دينها الجديد:" إنني أحب الطمأنينة والسلام اللذي أعيشه في ظل الإسلام كما أحب النظام الأخلاقي في الإسلام . إن المسلمة تعرف تماماً مكانها في المجتمع وحقوقها. أما المرأة الكاثوليكية فتجد مصاعب كبيرة في التعامل مع التشريعات الكاثوليكية في منع الجنس قبل السزواج ،ولكن الأمر أبسط في الإسلام حيث على المرأة أن لا تختلط بالرجال." وتضيف بشرى:" إن الحدود الواضحة لمكانة المرأة في الإسلام تعنى عدم وجود صراع بين المرأة في الإسلام تعنى عدم وجود صراع بين عن المرأة ، ومع ذلك فتحتفظ المرأة بممتلكاتها ، وإذا ما أسهمت في مصروفات الأسرة فالإسلام يعد ذلك من أعمال الخير ، فالإسلام يوجد يعد ذلك من أعمال الخير ، فالإسلام يوجد المرأة بين المرأة والرجل."

ونقلت كاتبة التقرير عن متحدث عن رابطة المسلمين البريطانيين قوله: "إنه بالرغم من عدم وجود إحصائيات رسمية لعدد الذين يهتدون إلى الإسلام ،لكن هذا العدد يتزايد باستمرار، وكثير من هؤلاء يجدون الملجأ في الإسلام."

وتحدثت مسلمة أخرى (43 سنة) أسلمت منذ ثلاث عشرة سنة، وتعمل في شركة استثمار بأنها لا تغطي رأسها في العمل وإلا طردت، ولكنها لا تختلط بزملائها الـذكور ولا تشاركهم في الـذهاب إلى الحانة نوهي لا تذبع بأنها مسلمة ،ولذلك ينظر إليها بأنها امرأة متحفظة نوعاً ما. ويقول مدير مركز الدراسات الإسلامية بجامعة ويلز -الــذي يقــوم حاليــاً بدراسة هــذه الظـاهرة-: "يبدو أن ازديـاد العلمنة في الكنـائس البريطانية قد أبعد النـــاس عنها ،ولـــذلك اتجه بعضهم إلى الإسلام ،ومن المدهش حقاً أن النساء البريطانيـات اللاتي تحـولن إلى الإسـلام هن من النساء المحترفـات العمل ومن الطبقة الوسـطى بالرغم من الحركـات النسـائية والصـورة السـلبية التي يصور بها الإسلام في الغرب."

وتختم كاتبة التقرير بأن بعض المسلمات يعدن إلى النصرانية ،ولكنها لا تقدم الدليل على ذلك ،وهو أمر غير معروف عن هذا الدين بل الأصل أن الذي تعتنق هذا الدين لا يخرج منه مهما واجه من صعوبات أو مشقات كما جاء في الحوار اللذي دار بين أبي سفيان وهرقل عظيم الروم حيث أكّد هرقل أن الذي يدخل الإسلام لا يخرج منه. لكن الكاتبة أرادت تشويه صورة الإسلام بأي وسيلة .

والرسالة التي أبعثها إلى مؤتمر بكين أن النساء البريطانيات العاملات واللاتي تعرضن لكل أنــواع دعاية تحرير المــرأة لم يجــدن الحرية الحقيقية إلا في الإسلام ،فهن متعلمات عاقلات كاسبات فهل بعد هذا رسالة أبلغ لمـؤتمر يريد للمــرأة أن تمـارس كل أنــواع الفسـاد باسم المساواة مع الرجل؟

ُ فهلَ تصل رسالة النساء البريطانيات إلى هـذا المـؤتمر وإنـني أتمـنى أن يشـاركن في هـذا المـؤتمر ليحبطن تخطيطه الخـبيث لمحاربة القيم والأخلاق

يا أيها المــؤتمرون من المسـلمين في بكين هل تقرؤون الصحف الغربية؟ هل تقرؤون ما يُترجم من الصحف الغربية في الصحافة العربية؟ إن وكالات الإعلام الغربية الـتي تسـيطر على ما يزيد على ثمــانين بالمئة مما ينشر في جميع أنحـاء المعمـورة يصل إليكم بلغـاتكم المختلفة ،وهــذا والله يدعو إلى العجب من أولئك الـذين يطلعـون على هذا الإعلام كيف لا يعتبرون مما وصلت إليه المجتمعات الغربية عموماً من تـدهور في الأخلاق والقيم ، وأعجب أكـثر حينما ينسـاق بعض أبنـاء الأمة الإسلامية لتقليد الـدعوات الغربية .فهل على عيونهم غشاوة حتى لكأنهم المقصودون في قوله على المظلماً } (كأنما أغشـيت وجـوههم قطعـاً من الليل مظلماً } (يونس 27)

ولإزالة هذه الغشاوة نرجع إلى بعض ما نشرته وسائل الإعلام الغربية التي تتحدث عن مجتمعاتهم بشيء من النقد؛ فالحكومة البريطانية تنشر سنوياً تقريراً عن حالة المجتمع البريطاني ،ولا بد أن المجتمعات الغربية عموماً تهتم بإصدار تقارير إحصائية سنوية .ففي التقرير البريطاني لعام 1993م والدي نشرت صحيفة التايمز فقرات منه أشار إلى تفكك الأسرة البريطانية ،وعدد الأسر التي تتكون من أم وحدها أو أب وحده. وتناول التقرير ارتفاع معدلات الطلاق وارتفاع معدلات الجريمة، وارتفاع معدلات

المـدمنين على الخمـور وعلى المخـدرات ،وعـدد المصابين بالأمراض الجنسية.

والغرب الذي تتمتع مجتمعاته بانفتاح نسبي من النــواحي الفكرية يظهر فيه من يرفع صــوته بالنقد من أوضاعه ويدعون إلى الرجـوع إلى الحق والفِضيلة. وفيما يأتي بعض هذه النماذج:

أولاً: قـررت بعض المـدارس فصل الـذكور عن الإناث في بعض المـواد الدراسـية لرفع مسـتوى الطلاب والطالبات في المواد التي لوحظ ضعفهم وضعفهن فيها. وبالرغم من نجـاح التجربة فـإن بالبعض نظر إليها على أنها رجعية .أليس الرجوع إلى الحق هو التقدمية والإمعــان في الباطل هو الرجعية ، ولذلك نعى القرآن الكـريم على الكفـار تمسكهم بما كان عليه آباؤهم حتى ولو كان بـاطلاً { أولو كان آباؤهم لا يعلمـون شـيئاً ولا يهتـدون } (المائدة 104)

ثانيــاً: الطالبــات في المــدارس غــير المختلطة البريطانية يخطفن المراكز الأولى في امتحـــــان الثانوية العامة

ثالثـاً: اعـتراض بعض مواطـني مدينة بيرمنجهـام البريطانية على تـــولي امـــرأة كـــانت تعمل مومسِا(باعترافها) منصب رئاسة البلدية

رابعاً: انتشرت في الغرب جمعيات الدفاع عن المرأة من قسوة الرجل وعنفه، فالمرأة التي تتعرض للضرب يمكنها اللجوء لهذه الجمعيات لحمايتها من زوجها. وعجيب أمر الغرب يتهم الإسلام والمسلمين باضطهاد المرأة ،وأنه يسمح بضربها ولم يدر بخلد هؤلاء أن الضرب هو آخر العلاج ولا يكون الضرب مبرحاً ويتجنب الوجه. ومع ذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم استهجن هذا الفعل إلا للضرورة القصوى وتعجب من الرجل يضرب زوجه ضرب العبد ثم يأتيها ليلاً. خامساً: الأطفال المفقودون...يعاني المجتمعات الغربية عموماً والولايات المتحدة الأمريكية من ظاهرة فقدان الأطفال حتى إن شبكة سي إن إن ظاهرة فقدان الأطفال حتى إن شبكة سي إن إن المفقودين ، وقد عرضت المحطة الجهود الضال المفقودين ، وقد عرضت المحطة الجهود الخرية عن الأطفال المفقودين .ويتعرض الأطفال المفقودين .ويتعرض والأهلية للبحث عن الأطفال المفقودين .ويتعرض خاطفيهم منها الاغتصاب والقتل .

هذه نماذج محدودة من متاعب الغرب الاجتماعية في موضوع المرأة خصوصاً والأسرة عموماً فلماذا كل هذه الجهود لفرض القيم الغربية على مجتمعات دول العالم الثالث ،فهم لو انشغلوا بمشكلاتهم لكفتهم .أما مشكلاتنا فإننا نعرف الطريق إلى حلّها وما ذلك إلاّ بالرجوع إلى الكتاب والسنّة وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم..

بـدأ القسم العـربي بهيئة الإذاعة البريطانية -كما تقـول مجلة المشـاهد- منذ أكـثر من سـتة أشـهر بالإعـداد لبرنـامج خـاص حـول وضع المـرأة في العالم العربي بعنوان (نون النسـوة) ليبـدأ بثه قبل وقت قصـير من انعقـاد مـؤتمر المـرأة العـالمي

الرابع وفي أثناء انعقاد المؤتمر .وتزعم المجلة أن هـذا أكـبر جهد ثقـافي تبـذله أية وسـيلة إعلامية لتغطية هذا المؤتمر. ويتضمن البرنامج لقاءات مع ما يسمى القيادات النسائية في العـالم الإسـلامي ،ومع نساء عاديات (محتارين بعناية)

وهذا النشاط المتميز للقسم العربي بهيئة الإذاعة البريطانية يدعونا إلى التساؤل ما ذا فعلت الإذاعات العربية أو وسائل الإعلام العربية عموماً لمواجهة هـذه التظاهرة العالمية ؟ فالإذاعات العربية تخضع برامجها في الغالب لما يسمى الدورة الإذاعية التي تحدد الهيكل العام للبرامج ومحتوياتها، ولكن هل تأخذ هـذه الـدورات في حسابها المرونة لتغطية الأحداث العالمية التي يتم التخطيط لها مسبقاً كما هو الحال في هـذا الحدث.

إن مهمة الإعلام مهمة خطيرة ،ويجب على رجال الإعلام أن يدركوا مسؤولياتهم في توجيه الجمهور وتنويره فعندما يتحدث العالم عن المسرأة في وسائل الإعلام المختلفة يفتقد المراقب الإعلام الإسلامي عموماً ، فما ذا أعددنا من برامج لهذا الحدث أو غيره؟

ولتوضيح الموقف أكثر لابد من الإشارة إلى مؤتمر السكان والتنمية الذي عقدت في العام الماضي فكان الملاحظ أن إعلامنا المقروء كان أكثر استجابة حيث أفردت الصحف مجالاً طيباً لذوي الرأي والخبرة أن يتناولوا هذا الموضوع .وقد تميزت صحيفة " المدينة المنورة " بتغطية

رائعة لأحـداث المــؤتمر ووقائعه ، وكــذلك لوثيقة المؤتمر التي نشرت معظم نصوصها.

أما الإذاعة- وقد أكون مقصراً في الاستماع إليها- فلم تعد لهذا الحدث الإعداد الكافي، وهي وإن كانت قد نقلت بعض الأخبار حول المؤتمر لكنها مواقف الدول المختلفة من وثيقة المؤتمر لكنها لم تستغله هذه الفرصة لإعداد برامج توعية حول القضايا التي أثارها المؤتمر. ولذلك فإنني أتقدم بالاقتراح بأن تتضمن الدورة الإذاعية شيئاً من المرونة بأن يكون هناك مساحة لمثل هذه القضايا حيث تعد برامج مكتملة من أحاديث إذاعية وحوارات وغيرها. ومما يدعو إلى التفاؤل أن وحافتنا والحمد لله تمتلك مجموعة من أصحاب الأقلام الواعية التي يمكن أن تثري برامج الإذاعة والتلفاز.

ويمكن للإذاعة والتلفاز بالإضافة إلى البرامج الخاصة أن تضيف فقرة في نشرة الأخبار أو بعدها مدتها ربع ساعة تذاع أكثر من مرة يوميا يعد فيها أحد المذيعين أو معدي البرامج قراءات للصحف والمجلات المحلية يتناول فيها أبرز المقالات من خلال قراءة فقرات منها ونحن المقلل هذه القراءة نحقق أكثر من هدف منها: تقوية الصلة بين وسائل الإعلام المختلفة ،وثانيا في مثل هذا العمل تشجيع للمستمعين والمشاهدين للبحث عن الصحافة لقراءة بقية والمقالة وربما متابعة كاتب معين أو صحيفة معينة المقالة وربما متابعة كاتب معين أو صحيفة معينة وثالثا: نكون قد حققنا هدفاً دعوياً بأسلوب

مشـوق بعيد عن الوعظ المباشـر، وهـذا من أهم أسس الإعلام في هذه البلاد .

إنني أرجو أن تكون هذه الرسالة إلى مؤتمر بكين فرصة لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية لإعادة النظر في دوراتها البرامجية المقبلة لتجعل فيها مجالاً للمرونة والتنويع والمتابعة. وأرجو أن تستعين الإذاعة بمن لديهم الحس الصحافي الذي يسعى إلى متابعة الأحداث العالمية قبل وقوعها. فهل أعددنا أي برامج لمواجهة برامج الإذاعات الموجهة التي تخالف توجهات الأمة وقيمها وتقاليدها كما كان الحال في برنامج (عن الجنس بصراحة) الذي قدمته إذاعة لندن القسم العربي بعد انتهاء مؤتمر السكان في القاهرة العام الماضي.

## نحن ومؤتمر السكان الجديد

بدأ يوم الاثنين الثاني والعشرين من شوال 1419 هـ الموافق 8فـبراير 1999م المـؤتمر الـدولي الخـامس للسـكان والتنمية أعماله في مدينة لاهـاي في هولنـدا بمشـاركة أكـثر من مائة دولة. وبالرغم من متـابعتي الصحفية المسـتمرة فإنني لم أعثر على كتابات حول هذا المـؤتمر قبل انعقاده. هل الصمت قبل المؤتمر وربما أثناءه أمر مقصود حتى يقضى الأمر ونحن غياب؟

قبل أربعة أعوام عقدت الدورة الرابعة من هذا المؤتمر في القاهرة، وكانت أخبار المؤتمر تحتل مكان الصدارة في وسائل الإعلام المختلفة، وقد أثار المؤتمر كثيراً من ردود الأفعال حول حضور المؤتمر أو الغياب عنه وحول وثيقة المؤتمر التي أعدت قبل انعقاد المؤتمر وجاء المؤتمر لإقرارها بعد مناقشتها. ولكنها كانت خطة مبيتة لنشر الفساد بذريعة ما يسمى إطلاق الحريات الفردية في مجال الصحة الإنتاجية (الجنس) وكان للشاذين حضورهم في هذا المؤتمر.

وقد رافق المــؤتمر وتلاه اهتمـام وسـائل الإعلام الغربية وبخاصة الإذاعـــات الموجهة في ركـوب الموجة فقـدمت إذاعة لنـدن برنامجاً من عشــرين حلقة عن الجنس والثقافة الجنسـية وعرضت على الأسـماع ما يخــدش الحيـاء من معلومات وتفاصيل وقيم غريبة.

وقد لاحظت أن هناك ارتباط بين هذه المؤتمرات الدولية في الخط الفكري الذي تسعى لترويجه والدعوة إليه، فبعد انتهاء مؤتمر القاهرة الدولي حول السكان والتنمية جاء المؤتمر العالمي الخامس للمرأة في بكين بالصين فتداعت المنظمات الحكومية وغير الحكومية(؟) لعقد الندوات وحلقات البحث والدراسة في أنحاء العالم العربي والغربي للتحضير لمؤتمر الصين وكانت في الغالب تتبنى الفكر نفسه الذي ظهر في مؤتمر القاهرة.

وكان مما يشاد به مشاركة المنظمات الإسلامية المختلفة في مؤتمر الصين ومحاولتها استغلال المناسبة لعرض الإسلام وقيمه ومبادئه وتعاليمه بخصوص المرأة. وقد أبلى معظم المسلمين المشاركين بلاءً حسناً في هذا المؤتمر كما كان للمسلمين والمنظمات الإسلامية دور مبارك في المؤتمر الذي عقد في استنبول تحت عنوان (الإيواء والهجرة) . ولا بد أن أشير إلى ما بعض ما حدث من صراعات جانبية بين بعض الممثلين المسلمين. وكأنهم خضعوا لتأثيرات معينة فبدلاً من التفاهم والحوار مهما كانت الاختلافات فإن بعض هذه الخلافات طفا إلى السطح.

أما هذا المؤتمر الذي يعقد هذه الأيام في هولندا فلماذا لم يتم التحضير له مسبقاً فإنه فرصة ليعرض المسلمون موقفهم من الفساد الأخلاقي الذي ينتشر في أنجاء العالم وأننا نتأثر

بما يحـدث في العـالم ، وأن نعـرض على العـالم القيم الأخلاقية الإســلامية الــتي أساســها العفة والفضيلة وتشجيع الــزواج الشــرعِي ومنع كل الممارسـات الإباحية المنتشـرة حالبـا في أنحـاء

العالم.

وأعود إلى خبر الجريدة الذي لم يكن في الصفحةِ الأولى ولا في الأخيرة، ولكنه في الصّفحة قبل الأخيرة حيث أورد المحـاور الخمسة للمـؤتمر ومنها: " كيفية خلق البيئة الملائمة لتطبيع برنامج عمل الأمم المتحدة للسـكان والتنمية ( هل وافقنا عليه أو هل نوافق عليــه؟) ، ويتنــاول المــؤتمر الصحة الإنجابية وكيفية وضع الطرق التي تواجه بها الـدول بـرامج تنظيم الأسـرة المتكاملة وبرامج الصحة الإنجابية ، وياتي بعدها موضوع المساواة والعدالة بين الجنسين وتــدعيم دور المرأة ..

فإذا كان لنا حضور طيب في مؤتمر القـاهرة والصين واستنبول فلماذا الغياب عن مؤتمر لاهاي بهولنـدا بـالرغم من أن الصـحيفة استضـافت أحد المشاركين من الكويت الـذي قـال:" وعلى الأقل لنذهب لنفهم رغم أننا نستطيع التأثير ولدينا فعالية كما أننا نملك تأثيرنا كخليج يين في الفكر التنم وي العــربي والإســلامي ،وأعتقد أننا مــؤثرون بشك ملموس وفعال في هذه المؤتمرات..'

وفي الوقت الذي يتحدث العالم عن السكان والحد من النمو السكاني ستعرض إحدى القنـوات الفضائية CNN برنامجاً عن زيادة عدد كبار السن في آسيا القارة التي كانت تمتاز بزيادة عدد الشباب فيها والتي بدأت تصاب بأمراض الحضارة الغربية. ليتهم يدرسون كيف تستطيع الأراضي الأسيوية أن تنتج من المحاصيل كما تنتج أراضي أمريكا التي تكاد تغرق العالم بمنتوجاتها الزراعية ويعتمد العالم كله على الغذاء المستورد منها بدل أن يحدثونا عن تنظيم النسل أو تحديده أو الصحة الإنجابية وموانع الحمل ..الخ.

## مؤتمرات الأمم المتحدة

## القادمة

زعم الدكتور سعد الدين إبراهيم في أحد مقالاته الأربع التي نشرتها جريدة الحياة إبان انعقاد مؤتمر التنمية والسكان في الفترة من 5-10 سبتمبر 1994 أن اجتماعات تحضيرية قد عقدت في القاهرة والإسكندرية والمنيا لمناقشة مسودة قرارات المؤتمر المذكور وحضر" رجال دين" مسلمون ونصاري هذه اللقاءات وتعجب كيف سكتوا حينئذ ولما أوشك المؤتمر أن يبدأ عماله أثاروا ضجة وصخباً ضد المؤتمر. قد يكون الدكتور صادقاً في زعمه ، ولكن حبذا لو أوضح النا متى عقدت هذه الاجتماعات ومن الذي مثل المتحدثوا باسم العلماء المسلمين.

على أي حال لقد" قُضيَ الأمر بليل" وجاءوا بالوثيقة لإقرارها والتوقيع عليها في بضعة أيام. فهل يتم أعيداد الوثيقة في سنوات ولا يسمح بنقاشها إلا ساعات محدودة؟ غير أن تخطيط الأمم المتحدة لن يتوقف عند هذا المؤتمر فهم يعدون لمؤتمر آخر قد يكون أشد خطورة وهو "المؤتمر العالمي الرابع للمرأة" سيعقد في بكين في شهر أيلول (سبتمبر) 1995من وسوف يسبق هذا المؤتمر اجتماع تحضيري في فينا بالنمسا في الفترة من 17-21تشرين الأول (أكتوبر) 1994، ومن المتوقع أن يشارك في ميؤتمر بكين بين ومن المتوقع أن يشارك في ميؤتمر بكين بين

ثلاثين ألف وأربعين ألف امــرأة من جميع أنحــاء العالم.

ومن اللافت للانتباه الصلة الشديدة بين مؤتمر "السكان والتنمية" وهذا المؤتمر حيث سيركز المؤتمر حسيما أفادت بعض المصادر(1) على القضايا التي تم تناولها في مؤتمر القاهرة مثل حقوق الإنجاب والصحة التناسلية ويشير المصدر نفسه إلى أن هناك استعدادات أمريكية في جميع أنحاء الولايات المتحدة يتم اتخاذها للإعداد لمؤتمري فينا وبكين.

وحــتى لا توضع وثيقة أخــرى شـبيهة بوثيقة مــؤتمر "السـكان والتنمية " ونبـدأ في اللحظــات الأخـيرة في الاعـتراض والاحتجـاج والتنديد ن لا بد أن نبــدأ من اليــوم في الإعــداد ليُســمع صــوت الإسلام عالياً ، ولكن كيف سيتم ذلك؟

يعج العالم الإسلامي بحركات نسائية تقودها نساء متغربات من أمثال نوال السعداوي وهـؤلاء غـير مؤتمنات مطلقاً على نقل وجهة النظر الإسلامية إلى العالم ففاقد الشيء لا يعطيه فمن يمثل المرأة المسلمة؟ونتساءل هل من الممكن أن نؤسس قسـماً نسـائياً في رابطة العالم الإسلامي، وآخر في منظمة المؤتمر الإسلامي، وثالثاً في الندوة العالمية للشباب الإسلامي، ورابعاً في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامي، ورابعاً في وزارة الأوقاف والشؤون

<sup>ً -</sup>نشرة أضواء على الأنباء -تصدرها وكالة إعلام الولايات المتحدة الأمريكية في المملكة ، عدد 21 في 29 أغسطس 1994م

الإسلامية بالإضافة إلى تنظيمات شبيهة محلية في البلاد الإسلامية المختلفة. وتبدأ هذه الجماعات بالاجتماعات في أسرع وقت لتحدد موقف الإسلام ومن القضايا النسائية العالمية، وكذلك موقف الإسلام من المرأة عموماً، وأن يتم إعداد موقف إسلامي موحد ليقدم في هذه لمؤتمرات.

والعالم الإسلامي بحمد لله يضم الاف النساء اللاتي يملكن ثقافة إسـلامية عالمية ، وقريبا سيعقد مؤتمر إسلامي حول الأسرة المسلمة فهل نجعلها فرصة للتصـدي لهـذه المـؤتمرات المشـبوهة؟ يجب أن ننقل إلى العـالم موقف الإسلام الـذي كـرم المـرأة إلى درجة لم يعرفها تشـريع قبله ولن يعرفها مهما بـذل البشر من الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وقوله صـلى الله عليه وسـلم ( النساء شـقائق الرجـال) وكـان من آخر وصـاياه صـلى الله عليه وسلم ( واستوصوا بالنساء خيرا) وقوله صلى الله عليه عليه وسـلم ( واستوصوا بالنساء خيرا) وقوله صلى الله عليه عليه وسـلم ( واستوصوا بالنساء خيرا) وقوله صلى الله عليه عليه وسـلم ( واستوصوا بالنساء خيرا) وقوله وأنا خـيركم، خـيركم لأهله وأنا خـيركم، خـيركم لأهله وأنا خـيركم.)

لقد كرّم الإسلام المرأة ابنة ، وزوجاً وأختاً وأماً وأماً وعمة وخالة ..فجعل تربيتها والإحسان إليها سبباً في دخول الجنة ن وجعل إكرام الأم والبر إليها سبباً في الوصول إلى رضوان الله ، بل جعل بر الوالدين كالجهاد ..( ففيهما فجاهد)

تنــادي المنظمــات العالمية بتعليم المــرأة ، وهل أبلغ من توجيه الرســـول صـــلي الله عليه وسلم: (طلب العلم فريضة على كل مسلم) وقد ضرب الله عز وجل مثلاً للمؤمنين باثنتين من النساء هما: زوجة فرعون ، ومريم ابنة عمران. وفي الوقت الذي ندعو فيه العالم إلى تكريم المرأة الحقيقي كما جاء به ديننا العظيم يجب علينا أن نرفع الغشاوة عن أعين أتباع هذه الحضارة المادية ذات القيم التي أخرجت المرأة وامتهنتها إلى درجة لم تعد المرأة إلا متاعاً من المتاع تعاني من الإذلال والقهر والاحتقار الشيء الكثير.

لقد قاد الغرب الدعوة المزعومة إلى " تحرير المرأة" وشجع أصحاب الفكر المنحرف لنشر هذه الدعوة في أنحاء العالم ، ومن آخر-وليس آخرم- المارقة تسليمه نسرين البنجلاديشية. فقد آن الأوان أن تعود القيادة لهذه الأمة لما تملكه من مرؤهلات حقيقية للقيادة ، والله الموفق.